# العيارون والشطار ودورهم في الحرب بسين الامين والمأمسون

د. محمد ارشيد العقيلي ج. الامارات العربية المتحدة

### العيارون والشطار لغة واصطلاحا:

العيارون جمع عيار ، والعيار لغة الشخص الكثير التجوال الذي يتردد على الاماكن بدون عمل . ويقال عار الفرس يعير ، أي ذهب أو انفلت يهيم على وجهه لا يثنيه شيء ، فهو عائر أي متردد وجوال . كما يطلق العيار على الوزان أو الكيال(١). وفي الفارسية يعني اللص الشريف . والشطار جمع شاطر وفعله الثلاثي شطر . ويقال شطر عن أهله أي نزح عنهم وهجرهم ، والشطارة تعني الانفصال والابتعاد . ويالشاطر من عصا ولي أمره وانشطر عن أهله وعاش في الخلاعة . ويتصف الشاطر بالدهاء والمكر والخبث والذكاء والحيلة(٢) .

وأما العيارون والشطار اصطلاحا فهم علم على طائفة من اللصوص الشرفاء المتمردين على واقعهم الاجتماعي ، ذاع صيتهم وتردد ذكرهم في بعض حقب الدولة العباسية لاسيما في مرحلة التفكك السياسي ، وأيام الفتن الاهلية أو المذهبية أو الازمات الاقتصادية الخانقة ، أو التفاوت الاجتماعي الطبقي البغيض .

ثمة قواسم مستركة بين العيارين والشطار وبين من أطلق عليهم اسمالاحداث والزعار والدعار والعياق والحرافيش ، أو اصحاب المهن المتدنية الوضيعة (٣) من المعدمين والجياع والعاطلين عن العمل الذين أعجزتهم البطالة وطحنهم الفقر . اذ أن كلا منهم قد احترف اللصوصية وسيلة . ولكن مع اختلاف في الفايات ، وتفاوت في الاهداف والمرامي لهذه « الطوائف ».

وهذه الدراسة تتمحور اولا حول نشأة طائفة العيارين والشطار في العراق عامة وبفداد خاصة . وتفسير دوافع هذه الطائفة وغاياتها ، وهل تتميز عن اللصوص العاديين . وثانيا موقف هذه الطائفة من اجتياح جيوش المأمون التي تأتمر بأوامر قادة

دراسسات تاریخیسة ، العددان ۹۹ / ۵۰ ، آذار ـ حزیران ۱۹۹۶

من الفرس لمدينة بغداد ، ابان الحرب بين الامين والمأمون ، وتفسير هذا الموقف وما ترتب عليه من نتائج .

### الصلة بين الصعاليك والعيارين والشطار:

ان الباحث لا يستطيع ان يتناول طوائف العيارين والشطار والفتيان ودورهم في المجتمع العربي الاسلامي دون ان يربط ذلك بطائفة الصعاليك(٤) في المجتمع الجاهلي. وذلك لما بينهما من وشائج عميقة في كثير من الدوافع والوسائل والفايات . فهي جميعها تصدر في سلوكها عن موقف مشترك رافض ومتمرد على الواقع الاجتماعي والسياسي في عصرها . والصعلكة في المجتمع الجاهلي تعتمد على لصوصية السيف والعقل ، ولكنها في جوهرها تقوم على النشاط الفردي أو البطولة الفردية . في حين وتقوم حركة العيارين والشطار واضرابهم على النشاط الجمعي أو البطولة الجماعية ، وهي أشبه بتنظيم الجند أو النقابات المهنية .

وحركة الصعاليك في العصر الجاهلي هي تمسرد على النظام الاجتماعي والاقتصادي ، لانهم وجدوا انفسهم ضحية لنظام جائر فرفضوه وتمسردوا عليه فانشطروا « انفصلوا » عن قبائلهم فقابلتهم قبائلهم بدورها (بخلعهم) . وقد اسفر ذلك عن صراع مرير بين الجانبين ، بين الصعاليك الخلعاء وبين قبائلهم (ه). والصعاليك في الجاهلية طوائف ثلاث : الخلعاء الذين تبرأت منهم قبائلهم وطردتهم ، والاغربة السود الذي سرى لهم السواد من أمهاتهم الاماء فلم يعترف بهم اباؤهم العرب مشل تأبط شرا(۱) والشنفري(۷) ، ثم طائفة الفقراء والمتمردين الذيب تصعلكوا نتيجة لظروفهم الاقتصادية السيئة ، ويمثلهم عروة بن الورد ومن التف حوله من فقسراء للعرب . ومن هذه الطوائف الثلاث تألفت عصابات انطلقت الى الصحراء يجمع بينها على اختلاف قبائلها الفقر والتشرد ، والتمرد على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية والايمان بان الحق هو القوة .

وبذلك يتضح أن الظاهرة في حياة الصعاليك هي أنهم جميعا فقدوا توافقهم الاجتماعي . وقد أنتهى بهم ذلك ألى «سلوك صراعي» مع مجتمعاتهم (٨) .

ان ما يعنينا من طوائف الصعاليك ذلك الفريق الذي صدر في سلوكه عن موقف فروسي نبيل ، أو احساس مرير بالقهر الاجتماعي، لا عن نزعة شريرة متأصلة حاقدة، فطارد الاغنياء المترفين ، ولا سيما البخلاء منهم ، وتربص الدوائر بالقوافل التجارية، وآلى أفراده على انفسهم أن يثأروا من مجتمعهم ، وأن يقتلوا من يعترض طريقهم .

وبذلك تكون الصعلكة كما يراها يوسف خليف(١) نرعة انسانية نبيلة ، وضريبة يدفعها القوي للضعيف ، والغني للفقير ، بهدف تحقيق لون من الوان العدالة الاجتماعية ، واعادة التوازن الاقتصادي بين طبقتي المجتمع المتباعدتين . فالفزو والسلب والنهب لم يكن عند الصعاليك غاية بل وسيلة لتحقيق العدالة والتوازن الاجتماعي . ويجسد عروة بن الورد فلسفة هذا الفريق الاجتماعية والاقتصادية(١٠) ، معبرا عن تلك المعايير المادية التي تحكم عصره بمرارة وتهكم بقوله :

ذريني للغنى أسعى فإني رايت الناس شرهم الفقير ويقصيه الندي وتزدريه حليلته وينهره الصغير وتلقى ذي الغنى وله جالال يكاد فواد صاحبه يطير

وكما عرف القرشي(١١) الصعلوك بأنه لص شاطر مغير ، فان مصادر اخرى اشارت الى أن الصعاليك هم شطار العرب في الجاهلية . كما الحق ابو عبيدة البكري(١٢) صفة العيارة بهم في اطلاقه اسم اللص العيار على قرين بن الصاد الكلبي.

والملفت للنظر أن بعض المصادر العربية ذكرت أن بعض الصعاليك طاب لهم أن يطلقوا على انفسهم « الفتيان » لاتصافهم بالفتوة الدالة على الشهامة والمروءة والفروسية والشجاعة والنجدة ، واغاثة الملهوف ، ونكران الذات(١٢) وغيرها من مقومات « الفتوة الشعبية » .

والجدير بالذكر أن صعاليك العرب أو شطار الجاهلية وعياريها انقسسموا حسب دوافعهم النفسية والاجتماعية الى فريقين: فريق متمرد حاقد تنطوينفسه على نزعة أنانية شريرة . وفريق تنطوينفسه على نزعة خيرة غايتها حماية المستضعفين وتحقيق العدالة الاجتماعية . وأشهر من يمثل هذا الفريق عروة بن الورد ومن انضوى تحت لوائه(١٤) . وقد تغنى بعض الصعاليك ببطولاتهم شعرا ونثرا بفخسر واعجاب(١٥) ، وحفرت بعض قصصهم مكانا في الذاكرة الشعبية العربية كسيرة عنترة بن شداد الذي تمحورت سيرته حول قضية التحرر الاجتماعي وظلت حية في الوجدان الشعبي في العصور الاسلامية .

وبذلك فان ظاهرة الصعلكة الجاهلية في نزعتها الانسانية التقت مع ظاهرة العيارة والشطارة في المجتمع الاسلامي . وقد اعطى معظم الباحثين تفسيرا أو مضمونا انسانيا لكلتا الظاهرتين من حيث اللقاء والتداخل بينهما من ناحية ، والتواصل من ناحية اخرى ، لان الظاهرتين تحملان في طياتهما فكرة انسانية رددتها العامة في كلا

المصرين الجاهلي والاسلامي الوسيط ، في الحكايات والقصص . ولا شك ان هاتين الظاهرتين التاريخيتين والشعبيتين تعكسان طموحا أو حلما جماعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية ، تتلاشى معه تلك الهوة السحيقة التي تفصل بين اقلية تملك معظم الثروة ، واغلبية ساحقة تعيش على الفقر والحرمان(١١) .

وقد عبر أحد الصعاليك والعيارين عن المرارة التي تتفاعل في نفسه بسبب التفاوت الاجتماعي وضيق ذات اليد بقوله:

وإني لأستحيي من الله أن أرى اجرجر حسلا ليس فيه بعير وأن أسأل الخب اللئيم بعيره وبعران ربي في السلاد كشير

ولذلك فان طائفة من الصعاليك ، وكذلك من العيارين والشطار قد بررت وسوغت لنفسها اللجوء الى السرقة ، واعتبرت ذلك موضع فخر واعتزاز ومؤشرا على البطولة ، وأن تقوم بذلك في رابعة النهار . وقال أحدهم :

معاذ الله أن أسرق بليل ولكنى أجاهر بالنهاد (١٧)

ولذلك فان الصعاليك من قبل والعيارين والشطار من بعد ، باعلانهم التمرد على بعض طبقات المجتمع ، وعلى الذين استأثروا لأنفسهم بالسلطة أو المال أو بهما معا ، استهدفوا أن ينالوا بأسلوب غير شرعي ما يتصورون ويعتقدون أنه حق شرعي لهم ، وسوف نجد أن ظاهرة التمرد هذه سوف تواجه بكل عنف وقسوة من السلطة القائمة ، باعتبارها خروجا على القانون والسلطة الشرعية ، ومن الطبيعي أن تشوه صورتهم من قبل مؤرخي السلطة الرسميين ، إما جهلا بأوضاع هذه الطبقة الاجتماعية المتردية أو ممالأة للسلطة القائمة ، غير أن العيارين والشطار بالمقابل حظوا باعجاب العامة في عصرهم ، فتعاطفت معهم وأشادت بأفعالهم ، وقد انتهى الارتقاء بالشطار والعيارين في التراث الشعبي الى مرتبة البطولة شبه ملحمية ، حتى رددت الالسنة أن اللص أحسن حالا من الحاكم المرتشي أو القاضي الذي يأكل أموال اليتامي (۱۸) .

### تطور ظاهرة العيارين والشطار حتى مطلع العصر العباسي:

ظاهرة العيارين والشطار ظاهرة عالمية لها بصماتها في المجتمعات الهندية والبابلية والفرعونية والعربية قبل الاسلام(١٩) . غير أن هذه الظاهرة كانت تتفاوت بين مرحلة وأخرى ، فتخبوا وتتلاشى حين تكون المجتمعات في حالة مد حضاري ،

وتظهر وتشتد حين تكون في حالة جزر . وهي عموما تنتعش في الحقب التاريخية التي تتعرض فيها المجتمعات للفوضى والتفكك والتجزئة ، وضعف السلطة المركزية او التفاوت الاجتماعي الطبقي .

ففي العصر الجاهلي كما عرفنا كانت ظاهرة الصعلكة والشطارة وليدة الصراع الداخلي بسبب شح الموارد والفقر والجوع (٢٠) وما نجم عنه من فرز طبقة فقيرة معدمة لم تجد سوى الفوز والسلب والتلصص وسيلة لاستنقاذ نفسها من ذل الفاقة والحرمان ، مما دفعها الى التمرد . ولكن بعد أن أشرقت الجزيرة العربية بنور الاسلام تغيرت أوضاع الحياة العربية الاجتماعية والاقتصادية ولم يبق للصملكة مكان فيها (٢١) وبخاصة في العهدين النبوي والراشدي ، بسبب ما نشره الاسلام من مبادىء سامية قائمة على العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص ، ومسؤولية الامة عن أي حيف أو جور اجتماعي يقع على كاهل الفقراء والمعوزين .

وفي العصر الاموي وجهت طاقا تالامة نحو الجهاد ونشر الاسلام . ففضالة بن شريك مع أنه كان شاعرا فاتكا صعلوكا مخضرما أدرك الجاهلية والاسلام(٢٢) لم يصل الينا من شعره الا ما ورد من أخبار وأسماء اسلامية . وكان لابنه « فاتك » مركز اجتماعي مرموق في عهد عبد الملك بن مروان . وبرغم أن ثمة رواسب للصعلكة في شعر أبي خراش(٢٢) الاسلامي في تصويره للفقراء والجياع ذوي الثياب البالية ، فاننا نشهد صورة أخرى لتلك الحياة التي تغيرت ظروفها بسبب ما أحاط برقاب الصعاليك من ضوابط الدين الجديد. فلم يعودوا قادرين على المضي في حياتهم كما كانوا في الجاهلية، لأن مقياس الامور في ظل الحياة الاسلامية كان يقوم على الحق والعدل . ومع ذلك نجد رواسب تلك الحياة المتصعلكة التي أخلص لها أبو حراش في جاهليته اخلاصا عميقا ظلت آثاره تتسرب من حين لآخر في شعره الاسلامي . والجدير بالذكر أن أبنه حراش كان من أكثر المتحمسين للجهاد في سبيل الله .

## ظاهرة العيارين والشطار في العصر العباسي الاول:

شهدت الدولة العباسية في عصرها الاول تغيرات شاملة في مختلف الميادين ، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية . . . وما نجم عن ذلك من بروز ظاهرة التفاوت الطبقي ـ الاقتصادي ، ما ولدته من ردود فعل ، كان ضمنها أولى بوادر ظاهرة العيارين والشطار . ونتلمس بدايات هذه الظاهرة منذ عهد الخليفة العباسي المهدي ( ١٥٨ ـ ١٦٩هـ ) . ويذكر البلاذري بوادر هذه الظاهرة في مقاطعة « سيسر » التي كان بها مروج لدواب الخليفة المهدي وأغنامه بقوله : « فلما كثر الصعاليك والذعار

وانتشروا بالجبل في خلافة المهدي أمير المؤمنين ، جعلوا هذه الناحية ملجأ لهم وحوزا . فكتب فكانوا يقطعون ويأوون اليها ولا يطلبون لأنها حد همذان والدينور واذربيجان . فكتب سليمان بن قيراط وشريك معه يقال له سلام الطيفوري بخبرهم وشكيا تعرضهم لما في أيديهم من الدواب والاغنام ، فوجه لهم جيشا عظيما وكتب الى سليمان وسلام يأمرهما ببناء مدينة يأويان اليها وأعوانهما ورعاتهما ، ويحصنان فيها الدواب والاغنام مما خافاه عليها . فينيا مدينة «سيسر» وحصناها وأسكناها الناس ، ووليها عامل، وكان خراجها يؤدى اليه »(٢٤) . ويقول الفقيه الهمذاني في حديثه عن «سيسر» أحد رساتيق همذان بقوله : «ولم تزل سيسر وما ولاها مراعي لمواشي الاكراد وغيرهم ، فلما كثر الصعاليك والدعار وانتشروا في الجبل في خلافة المهدي ، جعلنا هذه الناحية ملجأ لهم ، فكانوا يقطعون ويأوون اليه ، فلا يطلبون . . . . . . فكتب سليمان وشريكه عظيما ، وكتب اليهما فأمر هما ببناء مدينة يأويان اليها مع اغنامهما ورعاتهما مما خافاه عليها . فينيا مدينة «سيسر» ، وحصناها وأسكناها الناس »(٢٥) .

ويذكر البلاذري(٢٦) أيضا أن الصعاليك كثروا في خلافة أمير المؤمنين الرشيد وشعثوا سيسر ، فأمر ببنائها وتحصينها ، ورتب فيها ألف رجل من أصحاب خاقان الخادم السعدي . وفي آخر أيام الرشيد وجه الى سيسر مرة بن مرة العجلي ، وليم يزل مرة يؤدي الخراج عن سيسر في أيام محمد بن الرشيد (الامين) الى أن وقعت الفتنة . ثم اخذت سيسر من عاصم بن مرة ، فأخرجت من يده في عهد المأمون، ورجعت الى ضياع الخلافة . فولى عليها المأمون قائدا يدعى همام بن هاني العبدي على أن يتعاون مع أهلها ويحصنها من غارات الصعاليك(٢٧) .

من خلال ما سبق عن بدايات ظهور الصعاليك والذعار في رستاق سيسر ، يتبين ان بوادر هذه الظاهرة كانت في مطلع العصر العباسي وفي شرق دار الخلافة ، وأن هذه الظاهرة لم تكن تشكل خطرا كبيرا يهدد سلطة الدولة . وذلك لان الدولة كانت لا تزال قوية متماسكة ، وفي اوج مجدها السياسي والحضاري ، ولا تزال قبضتها قوية حتى على الاطراف. ولم تكن غاية الصعاليك والعيارين حتى عهد الرشيد سوى أن يتعرضوا لقافلة او سفينة ، فيختلسوا على حين غرة الشيء الطفيف الذي يسد عوزهم .

## دور العيارين والشطار في احداث الحرب بين الامين والمامون:

تعود جذور الصراع على السلطة بين الامين والمأمون الذي استمر خمس سنوات سالت خلالها دماء أهل العراق وخراسان وانتهى بمقتسل الامين ، السى ذلك القسرار

السياسي الذي اتخذه الرشيد بتقسيم الخلافة بين ابنائه الثلاثة(٢٨). وما ذهب اليه بعض المؤرخين المحدثين امثال فلوتن وولهاوزن(٢٩) من تفسير عنصري لهذه الحرب وانها حرب فارسية عربية ، تفسير غير واقعي ، فالمأمون برغم انه كان معه بعض العناصر الايرانية التي أسلمت حديثا مثل الفضل بن سهل ، فقد كان معه أيضا العديد من العرب ، كما كان في جيش الامين الى جانب العرب عناصر ايرانية ، مع أرجحية العنصر الفارسي عند المأمون والعربي عند الامين . كما أن الامين لم يحاول جذب العرب والتوسل بالنزعة العربية الافي فترة متأخرة من هذا النزاع ، مما أهاج عياري بغداد وشطارها للدفاع عنه في حصار بغداد ضد التيار الفارسي الذي يحيط بالمأمون.

ويرى المستشرق الفرنسي سورديل أن الدوافع الحقيقية للنزاع بين الامسين والمأمون تكمن في اختلاف النزعة الدينية الفكرية لكلا المسكرين(٢٠١) ، الا أننسي أدى أن أفضل تفسير لهذه الحرب أنها نزاع اقليمي بين العراق وخراسان على أيهما سيكون الاقليم المركزي للدولة يتمتع بامتيازاتها ، تماما كما ظلت بلاد الشسام ناقمة على العباسيين منذ أن نقلوا عاصمتهم من دمشق الى الهاشمية ثم الى بغداد في العراق ، وقد تمحور هذا التأقلم حول الفضل بن الربيع ممثل الكتلة العربية في بلاط الامين ، والفضل بن سهل ممثل الكتلة الفارسية في بلاط الأمون ، ولعبت الطموحات الشخصية لكلا الشخصين دورا بارزا في تأجيج مشاعر الاخوين ضد بعضهما البعض وتفجر الموقف الذي انتهى باجتياح طاهر بن الحسين قائد الأمون لمشرق العالم الاسلامي في طريقه الى العراق وقتل علي بن عيسى بن ماهان قائد الامين ، واحتلال معظم مدن العراق ، ثم محاصرة الامين في بفداد (٢١) .

والجدير بالذكر أن ظاهرة العيارين والشطار أخذت تلفت أنظار المؤرخين منذ أن حاصر طاهر بن الحسين بغداد . وحين ضيق طاهر الخناق على مداخل المدينة مسن الشرق ثارت العامة فيها دفاعا عن الامين الخليفة الشرعي ، ويشير أبن الاثير(٢٦) أنسه في سنة ١٩٦ هـ ثقب أهل السجون السبجون ، وخرجوا منها ، وفتن الناس وساءت أحوالهم ، ووثب الشطار على أهل الصلاح . ويقصد بأهل الصلاح كبار التجار والاثرياء والقواد .

وسبب ثورة العيارين والشطار على التجار والاثرياء هو تخاذل هؤلاء في نصرة الامين حينما رميت بغداد بالمجانيق والعرادات في مطلع عام ١٩٧ هـ ودب فيها الخراب هدما وحرقا(٢٢). وقد هرب معظم قواد الامين ، وتخاذل جنده واستسلم معظمهم . وكان عيارو بغداد وشطارها وعامتها وأوباشها وأهسل السجون هم رمسوز موازرتسه والدفاع عن بغداد . وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير الطبري بقوله : « فذلت الاجناد ،

وتواكلت عن القتال ، الا باعة الطريق والعراة ، وأهل السيجون والاوباش والرعاع والطرارين وأهل السوق »(٢٤) . وقد ذكرهم أيضا ابن الاثمير وسماهم « الفوغاء والفسياق »(٢٠) .

## معركة قصر صالح:

احكم طاهر بن الحسين حصار بغداد ، لكنه فشل في اقتحامها لضراوة مقاومة العيارين ، ويذكر الطبري ان ظاهرا ظل يقاتلهم لا يفتر ولا يمل ولا يني عن ذلك(٢٦) ولكنهم أعجزوه . وحدثت حول قصر صالح بين قواته والعيارين معركة من أشرس الممارك بين العرب والفرس واستمات العيارون في الدفاع عن المدينة والقصر . وبرغم أن قائد الامين الموكل بقصر صالح على افراهمرد قد استسلم وسلم ما بيده الى جند طاهر ، وكذلك صاحب شرطته محمد بن عيسى \_ وكان مجدا في نصرته \_ كما استسلم اخرون ، الا ان الفواة والعيارين قاتلوا قوات طاهر قتالا شديدا داخل القصر . وقد اورد الطبري : « فلما استأمن هذان الى طاهر اشفى الامين على الهلاك، واقبلت الغواة من العيارين ، وباعة الطريق ، والاجناد ، فاقتتلوا داخل قصر صالح قتالا عظيما »(٢٧) . كما يذكر ابن الاثير انه قتل من اصحاب طاهر جماعة كثيرة، ومن قواده جماعة . ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد على طاهر منها(٢٥) .

ويسترسل الطبري في وصف المعركة وضراوتها داخل القصر بين العيارين وقوات طاهر بن الحسين : « وقتل في داخل القصر ابو العباس يوسف بن يعقوب ومن كان معه من القواد والرؤساء المعدودين . وقاتل فراهمرد واصحابه خارجا من القصر حتى فل وانحاز الى طاهر . ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشد على طاهر واصحابه منها ، ولا اكثر قتيلا وجريحا مقعورا من اصحاب طاهر من تلك الوقعة . فاكثرت الشعراء فيها القول من الشعر ، وذكر ما فيها من شدة إلحرب» (٢٩) .

وقد اسفر ذلك عن تدمير بعداد واحتراقها لاول مرة في التاريخ ، وتعرض كل من جانبي المعسكرين الى حرق وتدمير من قبل الطرف الاخر، وقد رثى الشعراء بغداد رثاء يفيض الما وحسرة على ما الم بها من مصير ، وحتى احد شعراء العياريس الذين اطلق عليهم الطبري اسم « فتيان بغداد » رثاها بقصيدة نجتزىء منها(٤٠):

بكيت دما على بغداد لما فقدت عضارة العيشى الانيق تبدلنا هموما من سرور ومن سعة تبدلنا بضيق اصابتها من الحساد عين فأفنت أهلها بالمنجنية

فقوم احرقوا بالنار قسرا وقوم اخرجوا من ظل دنیا فلا ولد یقیم علی ایسه ومهما انسس من شیء تولیی

ونائحة تنسوح على عريق متاعهم يساع بكل سسوق وقد هرب الصديق بلا صديق فاني ذاكسر دار الرقيسق

وقد تناول الحريمي وهو شاعر مأموني احداث بغداد ووصف ما جسرى فيها بقصيدة طويلة من نحو مائة وخمسين بيتا أورد الطبري نصها كامسلا في حين تركها ابن الاثير لطولها(٤١) وقد أنحى الشاعر باللائمة على الذعار والشطار والعيار وغيرهم ، وكان يرى أن دفاعهم عن بغداد هو الذي جلب لها الحرب والدمار . غير أنه لا ينكر أن المسؤولية تقع على الطرفين المتقاتلين . نجتزىء من هذه القصيدة بعض الابيات التي فيها ذكر للعيارين والشطار(٤٢) .

وصار رب الجيران فاستهم و يحرقها ذا وذا يهدمها و والكرخ اسواقها معطلة ي كتاب الهرش تحت رايته سخرجت الحرب من اراذلهم ال

وابتز امر الدروب ذاعرها ويشتفي بالنهاب مشاطرها يستن عيارها وعاثرها ساعد طرارها مقامرها اسود غيل علت قساورها

وهذه القصيدة تعكس راي انصار الأمون من خلال الشائعات التي روجوها بأن الامين وجنده والعيارين والشطار وغيرهم هم الذين أحرقوا مدينة بغداد • كما أن هناك قصائد أخرى تذهب هذا المذهب بوضع المسؤولية على الحركة الشعبية ومن يمثلها من الشطار والعيارين • من هذه القصائد قصيدة طويلة للشاعر البغدادي الاعمى الذي كان متعصبا للمأمون ومنها(٤٢):

وصار رئيس القوم يحمل نفسته وصار رئيسًا فيهم كل شاطر

بيد أن الطبري كان أكثر موضوعية وحيادا حين نسب ما حدث من سلب ونهب الى « اللصوص والفساق » دون أن يذكر العيارين بينهم ، فقال « وكان اللصوص والفساق يسلبون من قدروا عليه من الرجلل والنساء والضعفاء من أهل الملة والذمنة »(١٤) .

وبرغم أن المسعودي(٤٥) فيما يروي يقرن بين العيارين و « من أهل السجون »، الا أن رثاء العيارين لمدينة بغداد يعكس مشاعر هذه الطائفة ومروءتها ، ولو كان العيار لصا لما صدرت عنه مثل هذه الاقوال والافعال التي سنأتي على ذكرها ، والتي تغيض نبلا وعفة ومروءة ، فالسطو على النساء لم يكن من شيم الشطار والعيارين ولذلك فان رواية الطبري تنطوي على اعجاب بهم خاصة عندما لاذ أكثر قادة الامين بالفرار أو آثروا السلامة بانضمامهم الى قوات طاهر بن الحسين ، وثبت العيارون والعامة من اهل بغداد واستماتوا في الدفاع عن بغداد ودحروا الجند الخراسانيين مرارا .

وليس أدل على اقدام العيارين والشطار وقوة بأسهم من هذه الحكاية التبي أوردها الطبري(٤٦) والمسعودي(٤٧) وابن الاثير (٤٨): « أن قائدا من قواد أهل خراسان ممن كان مع طاهر من اهل النجدة والبأس خرج يوما الى القتال ، فنظر الى قوم عراة، لا سلاح معهم ، فقال لاصحابه: لا يقاتلنا الا من ارى ؟ استهانة بأمرهم واحتقارا لهم، فقيل له: نعم هؤلاء الذين ترى هم الافة ، فقال أف لكم حين تنكصون عن هؤلاء وتخيمون عنهم ، وأنتم في السلاح الظاهر والعدة والقوة ، ولكم مالكم من الشجاعـة والنجدة . وما عسى أن يبلغ كيد من أرى من هؤلاء ، ولا سلاح معهم ، ولا عدة لهم ، ولا جِنة تقيهم، فأوتر قوسه وتقدم ، وأبصره بعضهم ، فقصد نحوه ، وفي سده بارية قصيرة ، وتحت ابطه مخلاة فيها حجارة فجعل الخراساني كلما رمي بسهم استتر منه العيار ، فوقع في باريته أو قريبا منه ، فأخذه فجعله في موضع من باريته ، وقد هيأه لذلك ، وجعله شبيها بالجعبة . وجعل كلما وقع منه أخذه ، وصاح دانق ، أي أن ثمن النشابة دانق قد أحرزه ، ولم ترل تلك حالة الخراساني وحال العيار حتى انفد الخراساني سهامه ، ثـم حل على العيار ليضربه بسيفه . فأخرج مـن مخلاته حجرا فجعله في مقلاع فرماه ، فما أخطأ به عينه ، ثم ثناه بآخر . فكاد يصرعه عن فرسته لولا تحاميه ، وكر" راجعا وهو يقول: ليس هؤلاء بانس ، قال: فحدثت أن طاهرا حدث بحديثه فاستضحك واعفى الخراساني من الخروج للحرب » .

وكان طاهر بن الحسين اعرف بحقيقة هؤلاء العراة العيادين ، فهم وحدهم الذين افقدوه خيرة جنده وقواده ، وحالوا دون سقوط بغداد بأيدي قواته ، في حين كان موقف تجار بغداد واثريائها متخاذلا ، لا يأبهون لسقوط المدينة . وهذه المواقف المتباينة جعلت أهل بغداد والعامة والمستضعفين فيها ينظرون نظرة ازدراء واحتقار لاغنياء بغداد وكبارها ، ونظرة تقدير واعجاب الى العراة العيادين ، الذين كانسوا بنظرهم ابطال بغداد الحقيقيين ولو هزموا في النهاية . مدحهم احد شسعراء بغسداد المجهولين (٤٩) في قصيدة منها :

ليس يدرون ما الفرار اذا الاب واحد منهم يشد على الفين وتقول الفتى اذا طعن الطعب

طال عاذوا من القنا بالفرار عرب عرب المسان مالسه مسن ازار نقت العيار نقت العيار

وبرغم ان بعض قادة الامين وجنده تخلوا عنه واستسلموا ، ومنهم عبد الله بن حميد بن قحطبة الطائي واحوته وولد الحسن بن قحطبة ، ويحيى بن علي بن ماهان، ومحمد بن أبي العاص(٥٠) . ألا أن ذلك لم يفت في عضد العيارين ، ولم يزدهم الا تصميما على الدفاع عن بغداد . فواجه بعض قادة المأمون وخاصة عبد الله بن الوضاح و « هرثمة » هزائم منكرة على يدهم . وكان من غيظ جند هرثمة وصفهم به ولاد الزنا » في حين وصفهم بعض اصحاب هرثمة وقد داخله العجب في أمرهم وقوة بأسهم بقوله(١٥):

يفنى الزمان وما يفنى قتالهم والدور تهدم والاموال تنتقص يأتوننا بحديث لا ضياء له في كل يوم لاولاد الزنا قصص

لكن الغريب والملفت للنظر انه في الوقت الذي كانت بغداد تنهب أو تحرق على يد جند الامين تارة وبأمر منه (٥٦)، وعلى يد جند طاهر بن الحسين تارة وبأمر منه ، فان ذلك كان ينسب الى العيارين . ومع ذلك فان هؤلاء لم ينثن لهم عمرم ، واستماتوا في الدفاع عن بغداد ، ومناصرة الامين حتى النهاية .

#### وقعة الكناسـة :

يتلخص خبر هذه الوقعة كما ورد في الطبري (٥٥) في ان طاهر بن الحسين احاط بغداد بعدد من قواده، فجعل العلاء بن الوضاح في أصحابه على الوضاحية ، وجعل نعيم بن الوضاح فيمن كان معه من الاتراك وغيرهم على شاطىء الصراة . واستمر القتال اشهرا حتى ان طاهرا باشر القتال بنفسه ، وقتل فيه عدد كبير من اصحاب الامين . وقد وصف هذه الوقعة الشاعر عمرو بن عبد الملك بقصيدة طويلة مطلعها :

وقعسة يوم الاحسد صارت حديث الابسد كم جسد أبصرتسه ملقى وكم من جسد

د. محمد ارشيد العقيلي .....

وفي الابيات الاخيرة منها ندد باتباع الامين ومنهم العيادون بانهم بلا أصول وبلا قضية ، وان الامين لو انتصر لن يكترث بهم أو أن يلتفت اليهم :

من أنت يا ويلك يا مسكين من محمد

### وقعة درب الحجارة:

وهذه الوقعة من الايام المشهودة بين قوات طاهر واتباع الامين الذين كان معظمهم من العيارين ، وكانت الفلبة فيها لاصحاب محمد علي أصحاب طاهر من الجند الخرساني(٤٥) ، قتل فيها اعداد غفيرة من اصحاب طاهر ، وندد شاعر مأموني في أعقابها باتباع الامين من العامة والعيارين في قصيدة منها(٥٥) .

وقعة السبت يوم درب الحجسارة ذلك من بعد ما تفانوا ولكس أخرجته من بيتها أم سسوء ليسسس هذا زمان كريسم

قطعت قطعة من النظارة اهلكتهم غوغاؤنا بالحجارة طلب النهب أمنه العيارة ذا زمان الانزال اهل الزعارة

### وقعة باب الشماسية:

وهي من الايام الحاسمة الكبرى بين اتباع طاهر بن الحسين وبين العيادين والشطار والذعار انصار الامين ، وقد مرت بمراحل وكان فيها عدة جولات . كان على رأس قوات طاهر هرثمة بن اعين ، وعبيد الله بن الوضاح ، وأبرز قواد الامين حاتم ابن الصقر . وقد اوعد حاتم اصحابه الغزاة والعياريين أن يباغتوا عبيد الله بين الوضاح ليلا . فأوقعوا به وقعة وأزالوه عن موضعه وولى هاربا تاركا الخيل والسلاح والمتاع ، وسيطر حاتم على الشماسية(٥١) . فخف هرثمة بن اعين لنصرة ابن الوضاح فوافاه اصحاب الامين في جولة ثانية وتمكنوا من دحر قواته ، ووقع هرثمة نفسه في الاسر ، لكن ما لبث أن خلصه احد جنده . وطارد اصحاب الامين فلول جيشهرثمة ولم يتمكنوا من استثمار هذا النصر بسبب حلول الليل ، وما شغلوا فيه من النهب والسلبلاه) . ولم يتمكن هرثمة من تجميع صفوف جنده الا بعد يومين . وقد نظمت اشعار كيرة في هذه الجولة منها ما قاله عمرو الوراق شاعر طاهر بن الحسين يندد بالعيارين ويتهكم عليهم ويستخف بهم :

عريان ليسس بذي قميص يفدو على طلب القميص في كفيسه طلب القميص كالفصوص في كفيسه طلب القتال اشد من حرص الحريص

ولما بلغ طاهر ما صنع العراة وحاتم بن ابي الصفر بابن الوضاح وهرثمة ، اشتد عليه ذلك . فأمر بعقد جسر على دجله فوق الشماسية ، وعبأ اصحابه وخرج معهم الى الجسر استعدادا لجولة فاصلة . فعبروا اليهم وقاتلوهم اشد قتال حتى ردوا الى أصحاب الامين وأزاحوهم عن الشماسية ، واستردوا الاسرى وقتل من العراة بشرا كثيرة(٥٥) . وكما هي العادة فان عمرو بن الوراق شاعر طاهر بن الحسينظم قصيدة في هذه المناسبة تهكم فيها على العيارين وسخر من سلاحهم وطبلهم نجتزىء منها بعض الابيات(٥٥) .

ضربوا طبلهم فشار اليهم كل صلب القناة والساعدين او وزير ام قائد بل بعيد انت من ذين موضع الفرقدين كم بصمر غدا بعينين كي يب صر ما حالهم فعاد بعين

ورغم أن هؤلاء العيارين بنظر هذا الشاعر لا يتطلعون الى مراكز قيادية كالوزارة أو غيرها ، « اين من ذي موضع الفرقدين »، الا انهم استماتوا في مقاومة قوات طاهر والدفاع عن بغداد ، وكانسلاحهم المسمى « المطرد » لا يخطىء ما يريدون ولا يصيب الا العينين .

وقد ترتب على هزيمة أصحاب الامين في الجولة الاخيرة من وقعة الشماسية نتائج هائمة أبرزها أن الذعر والهلع دب في صفوف قواته ، ففر معظمهم الى المدائن . كما أدرك التجار والاثرياء أن لا أمل لهم في الامين وخافوا على أنفسهم من « الفوغاء والسفلة » والعيارين. وتداعوا واتفقوا على مكاتبة طاهر بن الحسين للدخول في طاعته. وعلى تبروئهم ممن سموهم على حد تعبيرهم بالسفلة الذين ليست لهم في بغداد دور ولا عقار ولا مأوى سوى الحمامات والمساجد ، وقد برر هؤلاء موقفهم بأنهم لا طاقة لهم بهؤلاء الاوباش والعيارين ، وقد أورد الطبري(١٠) النص الكامل للكتاب الذي وجهه هؤلاء التجار الى طاهر بن الحسين ، ومضمونه يدل دلالة واضحة على أن هذه الطبقة من الاثرياء كانت تسير وفق مصالحها ، اذ عندما كانت العامة ـ أو من يطلق عليهم من الاثرياء أسم الاوباش وأهل السجون والعيارين ـ حماة بغداد وحماة هؤلاء الاثرياء من

هجمات قوات طاهر . هذا في حين تنصلت جماعة اخرى من الدخول في طاعة طاهر خوفا على انفسهم وأموالهم من مطاردة من سموهم بالسفلة في بغداد : « والراي الا تشهروا انفسكم بهذا ، فانا لا نأمن ان رآكم أحد من السفلة أن يكون به هلاككم ، وذهاب أموالكم والخوف من تعرضكم لهؤلاء السفلة أعظم من طلبكم براءة الساحة عند طاهر خوفا ، بل لو كنتم من أهل الاثام والذنوب ، لكنتم الى صفحه وتغمده وعفوه أقرب فتوكلوا على الله تبارك وتعالى وأمسكو ، فأجابوهم وأمسكوا »(١١) .

ومهما يكن الامر فانه من الطبيعي في حالة الفوضى والذعر التي اصابت بغداد ان تختلط الامور وتتعدد الولاءات ، وأن يبحث كل فريق عن النجاة بأية وسيلة . لذلك رأينا فريقا يطلب النجاة في موالاة طاهر ، وفريقا آخر يتخوف من عاقبة موالاة طاهر بأنها ستثير العامة والعيارين في بغداد ضدهم .

ومما زاد الامور تعقيدا واضطرابا أن طاهرا انتهاج سياسة ماكرة ذكية وهاي مراسلة بعض قادة الامين ورجاله ، يحذر هم من مغبة موقفهم ، وانه سيستولي على ضياعهم ، ففر معظمهم واستبقوا الاحداث وانضموا الى صفوف قوات طاهر ، بعد أن شاهدوا بأم أعينهم أن ميزان القوى يسير لغير صالح الامين، ثم أن طاهرا دعا العيارين أيضا وهم القوة الرئيسية التي بقيت تناصر الامين وتذب عن بغداد بقوة واخلاص ، دعاهم للكف عن القتال والاستسلام ، له على أن يؤمنهم على ارواحهم ، فرفضوا على الرغم من هزائمهم المتوالية (١٢) . وقد عبر عمرو الوراق عن هذا الموقف بقصيدة منها :

نادى منادي طاهر عندنا يا قوم كفوا واجلسوا في البيوت فنادى منادي طاهر عندنا يا قوم كفوا واجلسوا في البيوت فنادى الغوغاء في وجهاد

والذي ينبغي أن يسجل في هذا المقام أمران ، الاول: أن العيارين صمدوا صمود الابطال في الدفاع عن بغداد مؤمنين بعدالة قضيتهم ، رغم ما كال لهم خصومهم مسن تهم وما أثاروا حولهم من شكوك وشبهات ، وما وجه لهم من تحقير وسخرية . ولولا ايمانهم بعدالة قضيتهم لما استماتوا في حرب طاهر بن الحسين من بيت لبيت ومسن شارع لشارع(١٤) . وكان بمقدورهم لو كانوا لصوصا ، أن يهربوا ويستنفذوا أرواحهم وهم سكما وصفهم بعض تجار بغداد سلا دور لهم ولاعقار . ولا يسعنا الا القول بان هؤلاء العيارين كانوا يحاربون عن بغداد العربية في وجه ما اعتقدوا أنه سسيطرة فارسية استظلت بالمأمون في سبيل استئصال شرعية الخلافة ممثلة بالامين.

والثاني: ان أثرياء بغداد وكبار تجارها وبعض قادتها كشفوا عن حقيقة موقفهم بعد أن انقلبت نتائج الحرب لصالح المأمون ، فتخلوا عن الامين الخليفة الشرعي من ناحية ، وتنصلوا من الغوغاء والسفلة والعيارين ، الذين سبق أن دافعوا عنهم وحموا أموالهم ودورهم من ناحية أخرى . وبذلك انكشفت النوايا وتحددت المواقف ، بعد أن اتضحت هزيمة العيارين . وهذه المواقف تنطوي على نزعة طبقية من قبل الاثرياء وكبار التجار على اعتبار انهم يمثلون فئة اجتماعية تنظر بمنتهى الازدراء والتحقير للعيارين وأمثالهم ، اضافة إلى أن هذه الطبقة يهمها بالدرجة الاولى أن تحافظ على مصالحها المادية والاقتصادية . وقد عبر احد شعراء طاهر عن هذا الاتجاه بقوله(١٥).

أي دهـر نحـن فيـه مـات فيـه الكبـراء هذه السفلة والفــو غـاء فينــاء

وقد اسفرت المعارك عن رجحان كفة قوات طاهر وانهيار المقاومة في صفوف الامين . وأصيب الناس بالهلع والجوع لشح الموارد وارتفاع الاسعار . وزاد الطين بلة ان جند المأمون احرقوا المنازل ، ومنها منازل الامين بالخيزرانية(٢١) ، التي انفق على بنائها عشرين مليون درهم . وكانت سقوفها مرصعة بالذهب ، وفي عام ١٩٨ هـ ضعف أمر الامين وأيقن بالهلاك ، ووجه التهم لاحد قادته البارزين وهو عبد الله بن خازم بن خزيمة ، وتحامل عليه السفلة والفوغاء على حد تعبير الطبري(٢٧) مما حمله على مكاتبة طاهر والهرب مع أسرته الى المدائن . وعندما أحكم الحصار على بغداد وضاقت الحال أوعز الامين الى قائد من قواده يقال له ذريح أن يتعقب اصحاب الاموال والودائع والذخائر من أهل الملة(١٨) ورفده بشخص عرف بالهرشس . فكانا يهجمان على الناس ويأخذان أموالهم بالظنة . فتجمعت أموال كثيرة ، ولكن العواقب كانت وخيمة ، أذ فر معظم الناس من بفداد بعلة الحج(٢١) فاضطرب الامر ، وعمت كانت وخيمة ، أذ فر معظم الناس من بفداد بعلة الحج(٢١) فاضطرب الامر ، وعمت المؤضى وتأزم موقف الامين .

هذه الاوضاع المتردية كانت ايذانا بالمعركة الفاصلة بين الفريقين في جزيرة العباس وذلك أن الهرش ومن معه من العيارين خرجوا الى هذه الجزيرة ، فتصدى لهم اتباع طاهر وحصل اقتتال شديد كانت الغلبة فيه للعيارين . ولكن طاهرا أمد اصحابه في اليوم التالي بجند كثيف ، فدارت الدائرة على العيارين وقتل منهم اعداد غفيرة ، ولاذ الباقون بالفرار (٧٠) .

وأصيب الامين في اعقاب ذلك باحباط شديد ، ونسب اليه انه قال : « وددت ان الله قتل الفريقين جميعا ، فأراح الناس منهم ، فما منهم الا عدو لي ، أما هؤلاء فيريدون مالي ، واماأولئك فيريدون نفسي »(٧١) . وبذلك ضعف امر الامين ، وتفرق جنده ، وايقن بظفر طاهر به .

الا أن أعدادا غفيرة من الصعاليك والعيارين ظلت موالية للامين حتى اللحظات الاخيرة من حياته وتذكر المصادر أن الامين حين هم لخمس ليال بقين من محرم عام ١٩٨ه بتسليم نفسه الى القائد المأموني هرثمة بن اعين دخل اليه الصعاليك من أصحابه ، وهم فتيان الانبار والجند فقالوا له (٧٢) : يا أمير المؤمنين ، ليس معك مسن ينصحك ، ونحن سبعة الاف رجل مقاتلة (٧٢) ، وفي اصطبلك سبعة الاف فرس (يحمل كل منا على فرس) ونفتح بعض ابواب المدينة ، ونُخرج في هذه الليلة ، فما يقدم علينا احد الى أن نصير الى بلد الجزيرة وديار ربيعة ، فنجتبي الاموال ، ونجمع الرجال ، ونتوسط الشمام ، وندخل مصر ، ويكثر الجيوش والمال ، وتعود الدولة مقبلة جديدة ، فقال : هذا الله بالرأى ، فعزم على ذلك وهم به وجنح اليه . وكان لطاهر في حـوف دار الامين غلمان وخدم من خاصة الامين يبعثون اليه بالاخبار ساعة ساعة . فخسرج الخبر الى طاهر من وقته . فخاف طاهر ، وعلم انه الرأي ان فعله ، فبعث الى بعض قواد الامين مهددا « أن لم تزيلوه عن هذا الرأى لاخربن دياركم وضياعكم ولازبلن نعمكم ، ولاتلفن نفوسكم ، فدخلوا على الامين . . في ليلتهم فأزالوه عن هذا الراي. وأتاه هر ثمة في الحراقة الى باب خراسان ، فدخل الامين الحراقة ، وكان برتاح الى هرثمة ، غير أن طاهر نمي اليه خروج الامين ، فبعث ببعض رجاله فدفعوا الحراقسة فانقلبت بمن فيها ، فنجا هر ثمة والقي القبض على الامين ، فقتله جند المأمون .

وكان العيارون قد حذروا الامين من الاستسلام ، وقالوا : « حرب من الداخل وحرب من الخارج »(٧٤) . بمعنى أن بطانة الامين وبعض قادته عندما هددهم طاهر وأرغمهم على حمل الامين على عدم الخروج مع الصعاليك والعيارين ، كانوا أشد حربا عليه من جيوش طاهر التي تطوقه من الخارج ، وبوادر الخيانة التي ظهرت بفترات متعاقبة من حصار بغداد ، وآخرها هذه الخيانة .

ولكن ، ماذا كان مصير هؤلاء العيارين والشطار والصعاليك الذين أدينوا مسن السلطة العباسية في ظل الحكم الجديد ، كما أدينوا من كبار التجار والاثرياء ؟ سوف يسكت صوت هذه الحركة الشعبية الاجتماعية الثائرة نسبيا مدة نصف قرن . ولكن صوت العيارين عاد فارتفع من جديد عندما بدأ قتل الخلفاء على يد القادة الترك ابتداء من عصر المتوكل ومرورا بقتل المنتصر والمستعين ، وما نجم عن ذلك من فوضى واضطراب ، حتى أن الخليفة المتوكل عندما أراد أن يعزز موقفه ضد النفوذ التركي شكل فرقة عسكرية جديدة تتكون من (١٢) ألفا من العرب والصعاليك(٥٧) . وواجهت هذه الفرقة مؤامرات القيادة التركية . ونجد صوتهم مرتفعا أيضا ابتداء من عصر المعتضد العباسي عندما بدات قبضة الدولة تتراخى(٧١) ، والظاهرة تتنامى في فترات الفوضى والاضطراب عام ٣١٥ه في عهد المقتدر (٧٧) ، وأمرهم يتغايقم كلها ضعفت

الحكومة كما في الفترة بين مقتل بجكم التركي(٧٨) ودخول بني بويه الى بفداد ( ٣٢٩ ـ ٣ ٣٤ هـ ) . والملفت للنظر أن ظاهرة الشطار والعيارين كانت تجد تعاطفا كبيرا في أوساط العامة في بفداد ، حتى أن العامة ربطوا بين سقوط « قبة بفداد » وغضب السماء على الامة بما اجتاح بفداد من عواصف وأمطار غزيرة(٧٩) .

ويستقرأ من انتعاش ظاهرة العيارين والشطار أنها تزامنت مع محاولات قوى خارجية للسيطرة على بغداد العربية وخلفائها العباسيين الهاشميين ، كما حدث ابان الفتنة بين الامين والمأمون أو سيطرة القادة العسكريين الترك على مقدرات الخلافة أو قدوم عنصر بويهي جديد حل محل المؤسسة العسكرية التركية المنهارة .

# تنظيمات العيارين ودستورهم الاخلاقي:

انفرد المسعودي (٨٠) بالاشارة الى تنظيمات العيارين والشيطار واهل السجون في معرض حديثه عن مقاومتهم لجيش هرثمة بن أعين بقوله: « انه ما كاد هرثمة ينصب المنجنيقات على بغداد ويأخذ لنفسه عشر ما في السفن من أموال التجار الواردة مسن البصره وواسط ، الامر الذي تأذى منه الناس ، وصعد نحوه من العيارين واهل السجون وكانوا يقاتلون عراةً في أوساطهم التبابين والمبارز ، وقد اتخذوا لرؤوسهم دواخل من الخوص ، وسموها الخوذ ،ودرقا من الخوص والبواري قد قيرت وحشيت بالحصى والرمل ، على كل عشرة نقباء قائد ، وعلى كل عشرة قواد أمير ، ولكل ذي مرتبة من المركوب على مقدار ما تحت يده ، فالعريف له أناس مركبهم غير ما ذكرنا من المقاتلة ، وكذلك النقيب والقائد والامير ، وناس عراة قد جعل في اعناقهم الجلاجل والصوف الاحمر والاصفر ، ومقاود قد اتخذت لهم ولجم وأذناب من مكانس ومذاب. فيأتي العريف وقد أركب واحدا وقدامه عشرة من المقاتلة على رؤوسهم خوذ من الخوص ، ودرق البواري ، ويأتي النقيب والقائد والامير كذلك . فتقف النظارة ينظرون الى حربهم مع أصحاب الخيول . . والدروع والتجافيف والسواعد والرماح والدرق . فهؤلاء عراة ، وهؤلاء على ما ذكرنا من العدة ، فكانت العراة على زهير . وأتاه المدد من هرثمة ، فانهزمت العراة ، ورمت بهم خيولهم ، وتحاصروا جميعا ، وأخذهم السيف ، فقتل منهم خلق ، وقتل من النظارة خلق » .

والجدير بالذكر أن هذا التنظيم شبه العسكري كان شأنهم في كافة حروبهم ، أن مع الامين ، أو في الازمات اللاحقة في العصر التركبي أو البويهي . وقد وصفهم المسعودي في أكثر من موضع ووصف اسلحتهم وأعلامهم وأبواقهم ، فهم من العسراة أصحاب مخالي الحجارة والآجر ، وخوذ الخوص ، ورماح القصب ، وأعلام الخرق وقرون البقر(٨١) .

ويشير المسعودي الى اعدادهم في احدى المعارك بقوله: « وثارت العراة ذات يوم في نحو مائة الف بالرماح والقصب ، والطرارات من الفراطيس على رؤوسها ، ونفخوا في بوقات القصب ، وقرون البقر ، ونهضوا مع غيرهم من المحمدية ( جند الامين ) ، وزحفوا نحو المأمونية(٨٢) (أصحاب جيش المأمون) . وهناك تشابه واضح بين تنظيمات العيارين في الحرب بين الامين والمأمون ، وتنظيماتهم في الفتنة بين المستعين والمعتز ، يقول المسعودي : « وقد كان لأهل بغداد في ايام حرب المستعين والمعتز نحو هذا من خروج العيارين الى الحرب ، وقد اتخذوا خيلا منهم وأمراء ، كالمقب بنينويه خالويه، وغيرهم ، يركب الواحد منهم على واحد من العيارين ويسير الى الحرب في خمسين الفعراة »(٨٢) .

ان هذا العدد الكبير من العيارين في مواجهة اعداء السلطة الشسرعية القائمة ، سواء في عهد الامين ام في ظل الفوضى العسكرية والتركية او البويهية ، يضعنا امام تساؤل خطير ، وهو مصداقية ما الصق بهم من تهم ، وانهم ليسوا سوى مجموعة من اللصوص والحرامية والذعار . فلو كانوا لصوصا ما أصروا على المقاومة حتى النهاية وقد قتل منهم في مذبحة واحدة زهاء عشرة آلاف . وكان بامكانهم أن ينجوا بأرواحهم لو لم تكن لديهم بواعث كبيرة واهداف سامية يحاربون من أجلها ، بوسائل بدائية ، جيشا منظما ومسلحا تسليحا قويا ، وكان بامكانهم أن يستنقذوا أنفسهم بما عرض عليهم من أمان . اضافة الى بعض الشواهد التي تدل على أن حركتهم تنطوي على غايات كبيرة .

فقد ورد أن أحد الشطار تستر على أبراهيم بن المهدي وأخفاه في بيته . ورفض افشاء سره وتسليمه لقاء الجائزة التي أعلنها أبن أخيه الخليفة المأمون ، ومقدارها ألف دينار لن بدل عليه أو يسلم وأسه(٨٤) .

نستطيع أن نكو ن فكرة عن دستور العيارين وأخلاقياتهم مما كتبه أبو القاسم الراغب الاصفهاني عن التلصص وما يجري مجراه (٥٨) وشيئا من أحاديثهم ووصاياهم وما نقله عن الجاحظ في بضع فقرات من « وصية عثمان الخياط للشطار اللصوص » بالاضافة لما ضمنه الجاحظ نفسه في كتابه « الحيوان »(٨١) عن الوصية ذاتها ، وعثمان الخياط يعد زعيم اللصوص الفكري ، لانه هو الذي وضع الاسس والمبادىء الحرفية والاخلاقية التي ينبغي أن يتصف بها اللصوص ، ونسب اليه أنه قال : « ما سرقت جارا ، وأن كان عدوا ، ولا كريما ، ولا كافأت غادرا بغدره (٨٧)» . ومن وصاياه لأصحابه: « اضمنوا لي ثلاثا أضمن لكم السلامة : لا تسرقوا الجيران واتقوا الحرم ، ولا تكونوا اكثر من شريك مناصف ، وأن كنتهم أولى بما في أيديهم لكذبهم وغشهم وتركهم أخراج الزكاة ، وجحودهم الودائع » .

وذكر الاصفهاني أيضا أن سليمان وكان أجلا عصابة العيارين « خرج ليلة بأصحابه ألى دار بعض الصيارفة ، فاختفوا ، فلما أرادو! الانصراف ، قبال بعض أصحابه : دعنا نقم على مفارق الطرق لتأخذ من بعض المارة نفقة يومنا ، فقال : على أن لا تبطشوا بهم . فقالوا : وهل يفعل ذلك الا الجبان . فبينما هم كذلك أذ مر شاب ذو هيئة . فلما قرب سلم عليهم ، فرد عليه بعضهم السلام ، فقام اليه بعضهم ، فقال رئيسهم : دعه فأنه سلم ليسلم ، وأجابه بعضكم فصار له ذمة بذلك ، قالوا فنخلي سبيله ، قال : أخاف عليه غيركم ، ليذهب معه ثلاثة يوصلونه إلى منزله ، ففعلوا ، فلما بلغ دفع لهم مالا وقال : لاحوطنكم بمالي وجاهي لما عاملتموني به . فلما عادوا بالدراهم قال رئيسهم : هذا أقبح من الاول تأخذون مالا على قضاء الذمام والوفاء بالعهد ، لا أبرح أو تردوا اليه المال : فقالوا : قد افتضحنا بالصبح . فقال : لئس نفتضح بالصبح خير من تضييع الذمام وقال : ما خنت ولا كذبت منذ تفتيت «٨٨».

أما الجاحظ في كتابه « اللصوص » فقد سرد نوادر اللصوص الشطار وطرائفهم وحيلهم ولطائف خدعهم . وهو بذلك يقدم فلسغة هؤلاء اللصوص ، ودوافعهم الكامنة وراء شطارتهم ، وما يسبغونه على سلوكهم من شرعية . فقد ضمن القاضي أبو علي المحسن التنوخي في كتابه « الفرج بعد الشدة » بعض ما ذكره الجاحظ في «اللصوص» عنهم . ومن ذلك قوله عن بعضهم : « أن هؤلاء التجار خانوا اماناتهم ، ومنعدوا زكاة أموالهم . فصارت أموالهم مسته لمكة بها . واللصوص فقراء اليها . فاذا اخدوا أموالهم — وأن كرهوا أخذها — كان ذلك مباحا لهم . لان عين المال مستهلكة بالزكاة . وهؤلاء يستحقون اخذ الزكاة بالفقر ، شاء ارباب الاموال ام كرهوا»(٨٥) .

ويستدل من استجواب التجار من قبل العيارين والشطار انهم بالفعل لا يزكون أموالهم رغم غناهم .

يتضح من خلال هذه الوصايا ، ومن اخبار العيارين ان العيار يخون او يكذب منذ ان صار من اللصوص الفتيان . والسرقة بنظرهم هي سرقة كبار الاغنياء والبخلاء وغيرهم ممن لم يخرج زكاة او يغش او يكذب في معاملات الناس او يجحد الودائع . فتلك في رايهم هي اللصوصية الحقيقية ، اذن المروءة والقيام بالفتوة هي من شسيم هؤلاء اللصوص والسرقة في عرفهم عملا مشروعا مادام يتم من خلالها استعادة مال الله (الزكاة) من الفجرة والبخلاء ، واعادة توزيعه على مستحقيه الشرعيين مسن وجهة نظرهم (٩٠) .

#### الخلاصة:

في ضوء ما سبق عرضه من بدايات ظاهرة الشطار والعيارين في العصر العباسي الاول وتبلورها بشكل واضح في احداث الحرب بين الامين والمأمون ، ثم خفوت صوتها بعد ذلك لتظهر في حقب الاضطراب والفوضى الاجتماعية والسياسية والعسكرية في العصر العباسي الثالث (البويهي) . ومن خلال ممارسات أفراد هذه الطبقة من العيارين والشطار والدستور الاخلاقي الذي التزمت به الفالبية لتسويغ ما تمارسه من أعمال اللصوصية أو لاضفاء الشرعية على استخدام وسائل غير شريفة لتحقيق غايات سامية نبيلة ، وهي استعادة ما كان قد سلبه الاغنياء من حقوق الفقراء ممثلا بالزكاة ـ الفريضة المعطلة ـ بنظر هؤلاء العيارين . وان انتزاع هذه الاموال من أيوي المترفين واعادة توزيعها توزيعا عادلا على الفقراء والمعوزين أمر يقع داخل دائرة الواجب الديني . . من خلال ذلك كله يمكن أن نجمل اسباب بروز هذه الظاهرة في المجتمع الاسلامي ابتداء من العصر العباسي الاول، وان نضع تقييما شاملا لها .

ان بروز ظاهرة الشطار والعيارين كان نتيجة طبيعية لما آل اليه المجتمع الاسلامي في بغداد من تمايز طبقي وتباين اقتصادي . حيث عاش الامراء والقواد والاثرياء ، في مجتمع بفداد من قبل وفي مجتمع القاهرة والشيام من بعد ، في غاية الفني والترف . في حين كان العامة والعاطلون عن العمل ، واصحاب الحرف المحقرة يعيشون في اقصى درجات الفقر والحرمان . وكان هذا التباين بين من يموتون من التخمة ومن يموتون من الجوع وسوء التغذية يزداد عمقا ، في ظل الصراعات المذهبية ، أو التكتلات القومية ( الشعوبية) ، أو الخلل الاقتصادي والتمزق السياسي ، ومن الطبيعي أن يترافق ذلك باضطرابات وفوضى ، وضعف سلطة الدولة ، وبالتالي اختلال الامن . فظاهرة الميارين والشطار اذن هي وليدة المجتمع، واحدى افرازات التباين الطبقي الاقتصادي التي صاحبها بالضرورة اختلال الامن ، مما انعش اللصوصية الفردية ، التي ما لبثت أن تحولت الى عمل شبه جماعي منظم ومدروس وله قواعد وقيم وتقاليد . ولكن ينبغى بالمقابل ان لا نغمض اعيننا عن الوجه الاخر وهي اللصوصية الرسمية أو لصوصية بعض الجند والقادة وأصحاب السلطة في ظل ظروف الفوضى وغلبة العسكر على مقاليد الامور لتصبح بفداد مرتعا خصبا للفتن والقلاقل والاضطرابات . فكان العسكر اول من يعبث فيها فأخربوا البلاد ، ونهبوا العباد ، وقطعوا الطرق على حمد تمبير الطبري وابن الاثير .

وكان العامة هم ضحية هذه الاوضاع السياسية المتردية في أرجاء الدولة ،وتقع

السؤولية ابتداء على عاتق الدولة ، لانها لم تكن جادة في الحد من التغاوت في الملكة والثروة بالطرق المشروعة لضمان حقوق وواجبات كافة الطبقات الاجتماعية ، ولتوفير الحد الادنى من متطلبات الحياة للفقراء . لذلك كان المناخ مواتيا في ظل هذه الظروف لازدهار حركة الشطار والعيارين في بغداد ، خاصة وان بغداد اكبر عواصم الدنيا ، تستقطب افواجا كبيرة من المهاجرين ، وجلهم من الطبقات الفقيرة الباحثة عن عمل فظهرت فيها تجمعات بشرية يسودها الفقر والقذارة وعصابات اللصوص والعيارين هي من افرازات هذه الطبقات(٩١) ، وكلما تعسفت الدولة العباسية في كبح جماح اللصوص ، كلما تغنن هؤلاء في ايجاد الوسائل للتمرد او الثورة على الاغنياء ، ومسع مرور الايام اصبحت اللصوصية الفردية بتنظم جماعي له قوانين ودستور اخلاقي واعراف وتقاليد ، وسوغت لنفسها ما تقوم به لصوصية لاضفاء الشرعية على هذه واعراف وتقاليد ، وسوغت لنفسها ما تقوم به لصوصية لاضفاء الشرعية على هذه الاعمال حتى من ناحية دينية . ثم ما لبثت ان تحولت الى حركة شعبية بمن انضه اليها من أهل الاصناف والصنائع والحرف الصغيرة ، وهدفهم الاساسي موجها للتجار الموسرين(٩٢) ومن يحميهم من رجال السلطة . وكان من شيمهم الا يتعرضوا للتعش ولا تسلب ولا تهان .

والجدير بالذكر ان طبقة العيارين والشطار لم تشكل حركة سياسية كالزنج او القرامطة ، لانه لم يخطر ببالهم اساسا قلب نظام الخلافة ، او الثورة على الخليفة الشرعي ، لذلك رأيناهم مع الخليفة الشرعي « الامين » ضيد من ارادوا أن يطيحوا به . وكذلك الامر عندُما ثاروا على التسرُّك أو البويهيين كانوا مع الخليفة ضد خصومه . وجل ما كانوا يتطلعون اليه هـو ان يحظـوا في تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية التي يحلم بها هؤلاء المحرومون . واذا كان خصومهم السياسيين ومسن شسايعهم مسن المؤرخين الرسسميين ، قسد شسوهوا غاياتهم النبيلة ، وان انتفاضتهم لم تكن سوى « انتفاضة حرامية »، ففرغوا بطولاتهم حتى في وقوفهم مع الامين ضد قوات طاهر بن الحسين من أي مضمون سياسي . الا أن خصومهم لم يستطيعوا بنظر جمهور العامة ان يسلبوهم الجانب البطولي في مقاومتهم لجيشطاهر، على اعتباد أنه في نظرهم ، جيش فارسي جاء ليطيح بالخلافة العربية الهاشمية ولكن الذي ينبغي أن يسجل أيضا هنا هو أنه يجب أن لا يظن أن كل الشطار والميارين كانوا ابطالاً أو شرفاء ، وأن جميع حركاتهم كانت انتفاضات ثورية وأعيـــة أو ذات غايات نبيلة . اذ ان معظم الثورات الاجتماعية يندس فيها كثير من المشبوهيين ، وأصحاب المصالح . فما بالنا اذا كا نابطال مثل هذه الانتفاضات هم من الشيطار والعيارين اساسا ، بل نجد اكثر من هذا ان بعض ذوي النغوذ والسلطة من الحكام كان متواطئًا مع حركة الشطار والعيارين(٩٢) بمعنى أن بعض افرادها كانسوا أدوات بيد السلطة العباسية وكانوا يتقاسمون ما يسلبونه مع بعض افرادها .

ومحمل القول انناعند دراسية ظاهرة الشطارة والعيارة لا نجد انفسنا أمام نوع من اللصوص بالمعنى التقليدي ينبغي أن تطبق عليهم الحدود الشرعية أو الوضعية . ولكننا نجد انفسنا أمام نوع جديد من اللصوص هم ثوار لم يستهدفوا الثورة ضد الخلافة الاسلامية أو النظام نفسه ، بقدر ما استهدفوا الثورة على الواقع الاجتماعي او القائمين على النظام وذلك عن طريق احتراف اللصوصية والعيارة(٩٤) وليس مسن شك أن هذه الحركة لجأت الى اساليب متطرفة وغير مشروعة . لكنها وجدت ما يبور سلوكها في وضعها الاجتماعي والفقر والحرمان الذي تعانى منه من ناحية . وفي تعسف السلطة القائمة بما مارسته من ظلم وقسوة من ناحية اخرى(٩٥) دون أن تلتفت السي حل مشاكل الطبقات الفقيرة الذي هو احد واجبات السلطة الرئيسية .

### الحواشيي :

» • • حرفش »؟

الحراجيج الحزراف المحاصفين جا

(٣)

- انظر المماجم اللغوية ومنها : لسان العرب ، ابن منظور ، مادة عبر .
  - لسان العرب ، ابن منظور ، مادة شطر .
- يقال : زعر ريشه اي قل وتفرق فانكشف الجلد ، وزعر الرجل : قل خيره ، والازعر وجمعه زغر وزعران تعنسى اللص الخاطف المارد ، والزعارة شراسة الخلق ، وأهــل الزعاد تعنى العيارين الذين يترددون بلا عمل ويطلقون للنفس هواها وعنانها وتبحمل مادة . « ذعر » و « دعر » في المعاجم اللغوية المعنى . نفسه ، وأما العياق فأصلها عاق ، وعاق فلان اي صرفه عما اراد وحبسه عنه والعائق اللي يعوق الناس عن عمل الخير ، وزجل عاثق هو' المانع الذي يعوق الطريق ويقطعه عن ب جالناس مانظر: مادة عوق في الماجم اللفوية، \_ وأما الحرافيش فمفردها حرفوش وتعشى ذميم الخلق والخلق وهو المقاتل أو اللص. ﴿ المعاجم اللغوية ، ومعجم دوزي ) مسادة
- انظر تفسير هذه الظاهرة في : يُوسف خليف: الشعراء الضعاليك ، مكتبة غريب ، القاهرة - ، ص ٦٠ وما بعد ،
- السيوطي ، القاهرة ١٣٢٥هـ ، الرهسر : (T)\*\*\* \* \*\*\*/Y
- ٣٩/١٤) . كما يقرر علماء الأجتماع أن الجوع . هو أول الدواقع المسيطرة على حياة الانسان، (0)

منظور ، فالصملوك لفة هو الفقير الذي لا مال

له ، غير أن أبا زيد القرشي صاحب كتاب

« جبهرة أنساب العرب » ص: ١١٥ يصف

الصملوك بأنه الفقير المتجرد للغارات ، ولعل القرشي هو ادق من عر"ف معنى الصعلوك •

والجدير بالذكر أنه حتى عروة بن ألورد سيد

الصعاليك كان فقيرا مثل الصعاليك الليس

كانوا يترددون عليه ويأوون اليه ( التبريزي: شرح حماسة أبي تمسام : ١٩/٢) والصبراع

الداخلي بين القبائل في الجاهلية يرجع في

بعض الاحيان الى الفقر والجوع ، أنظر :

( الاصفهاني في حديث الاصمعي في الاغاني :

المصدر نفسه: ٢٦٩/٢ -(ع) انظر أن مادة « صملك » في السان العرب لابن (٧) وانظر:

Muir, (Sir William), The Life of Mohammed, Edniburg 1912, p. Xc.

- (۲۰) الاصفهاني ، الاغاني ، ۲۹/۱۶ ( حديث الاصبعي )،
  - · ۲٤٧ م خليف ، ص ۲٤٧ ·
- (٢٢) الاصفهاني ، الاغاني ، ١٧١/١٠ ( بولاق ).
- (۲۳) ابن الاثیر ، اسد الغابة ، الوهبیة ،القاهرة ۱۲۸۰هـ ، ۱۷۸/۵ .
- (۲٤) البلافري : فتوح البلدان ، مكتبة الهلال ،
   بيوت ۱۹۸۳م ، ص ۳۰۳ .
- (۲۵) ابن الفقيه الهمداني ،مختصر كتاب البلدان، نشر دي غويه؛ بريل لبدن ۱۸۵۵م ، سرد ۲۴۰۰
  - (٢٦) المصدر النابق ، ص ٢٠٤ ٠
    - (۲۷) المصدر نغسه ، ص.٤٠٣ -
- (٢٨) الدوري ، العصر العباسي الأول ، ص١٦٨ وما بعدها .
- عبد المنعم ماجد ، اضواء على ألبرامكة ، الموسم الثقافي في بغداد ١٩٧٣م .
- (۲۹) انظر : قاروق عمر ، العباسيون الاوائل ، المطبعة الاردنية ، عمان ۱۹۸۲ ؟ ۳۰/۳ .
  - (۳۰) المصدر نفسه ، ص ۳۹ ،
- (٣١) الطبري ، تح، مجد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف ، مصر ، ٨/٥٤٤ .
- (۳۲) ابن الاثیر ، الکامسل فی التاریست ، دار صایر ، پیروت ۱۹۹۵ ، ۲۹۹/۲۰ ،
- (٣٣) المصدر نفشه ٢٧٢/٦ ، وانظر المسعودي: .. مروج اللحب؛ دار الاندلس ؛ بيروت ١٩٦٦ ، ٢/١٥٤ والطيري ٨/٠٠٠ وما بعدها .

E.R. Groves, Personality and Social Adjustment. U.S.A.

. .

(٨) أيظر (٨)

و الما الما المطل :

P. 193 .

Mac, Iver, Society . New York. 1944 .

- (١) انظر : خليف ، ص ٣١٨ وما بعدها .
- (۱۰) الاصفهاني: الاغاني ، القاهرة ۱۹۳۹ ، ۷۳/۳ وما بعدها .
- (١١) القرشي: جمهرة أنساب العرب ، ص١١٥٠
- (۱۲) ابو عبيدة البكري ، الأمشــلُل ، تحقيــق : احسان عباس ، مطبوعات جامعة الخرطوم/ ۱۹۵۸ ، ص ۱۵۳ .
- (۱۳) عمر رضا كحالة ، دراسات إجتماعية في المصور الأسلامية ، دمشق ۱۹۷۳ ، ص۳۰.
- (١٤) سَيْدَ حَنْفِي ، الفروسية في العصر الجاهلي ، دار المارف / القاهرة ١٩٦٠ ، ص ٦٠٠
  - (۱۵) خلیف ، ص ۲۱۸ ۰
- (١٦) محمد رجب النجسار ، حكايات التسلطار والميارين في التراث العربي، المجلس الوطني للثقافة والفنون ـ الكويت ١٩٨١ ، ص١١٥٠
- (١٧) ابن قتيبة : عيون الاخبار : ١٧٨/١ وانظر: الابشيهي : المستطرف في كل فن مستظرف ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، ٢٢٤/١ .
- (١٨) الرأغب الاصفهاني: محاضرات الادباء ، (١٨) دار مكتبة الحياة ، بروت ١٩٦١ ١٩٢١، ١٩١٠
- Oleary (Delacy), Arabia before (۱۸)
  Muhammad, London 1927, p 3
  وانظر: كبرات (الكسندر هجري) ، عليم
  الفولكور ، ترجمة رشدي سالسخ ، دار
  الكتاب المربي ؛ القاهرة ١٩٦٧ ...

#### د. محمد ارشيد العقيلي .....

- (٣٤) الطبري ، ٨/٨٤٤ ٠
- · ۲۷۳/٦ ، ابن الاثير ، ٦/٣٧٦ .
- (٣٦) الطبرى ١٨/٨٤ وما بعدها .
  - (٣٧) الطبري ، ٨/١٥٤ .
- · ۲۷۲/٦ : الكامل : ٢٧٣/٦ .
  - (٣٩) المصدر السابق ، ٨/٥٥٤ ·
- (٠٤) وانظر المسعودي ١٤/٣ ، وانظر ابن الاثير،
   ۲۷۳/۱ ، ۲۷۶ ،
- - (ET) الطبري ، ۱/۵۱/۸ ·
  - (٤٣) المسعودي ، ٢/٣٠ ،
  - (٤٤) المصدر السابق ١٨/٥٥ .
    - (۵) المسعودي ، ۲۰٤/۳ .
      - ۱۱۵۸/۸۵ الطبري ۱ ۸/۸۵۶ -
  - (٤٧) المسعودي ٤ ٣/١١٤ ٠
  - ۲۷۰/۱ ، این الاثیر ، الکامل ، ۲/۷۰/۱ .
    - (٤٩) الطبري ٨/٨ه٤ .
- (٠٠) المسعودي ٥٦/٣٤ وانظر : الطبري ، ٨/٩٤٤ •
  - (١٥) المصدر السابق ، ١٦٦/٨ .
- (٥٣) ابن الاثير ، ٦/٢٥٦ · وانظر : الطبــري (٥٣) وما بعدها .
- (۵۳) الطبري ، ۲۱۳٬۶۱۳/۸ ، وانظر المسعودي، ۲۱۳/۳ ، ۱۳/۳
- (36) المصلو نفسه ، ۲۳۳/۸ وما بعدها موانظرة.
   ابن الاثیر ، الكامل ۲۷۲/۱ .
- (00) ابن الاثير ، الكامل ٢٧٦/٦ . وانظر :الطبري ٨/٣٤٦ ، ٣٦٤ .

- (٥٦) ابن الاثير ، الكامل ٢/٢٧٦ ، الطبري ، ٨/١٦٤ -
  - ٤٦٥/٨ ، الطبري ١٠٥٢)
- (٥٨) الطبري ، ٢٧/٨ ، وانظر : المسعودي ، ٢/٥٠٩ ، وهو ينسبها لشاعر اخر .
  - (Pa) · المسدر تفسه ، ۱۸/۸۶ ·
  - (٦٠) الطبري ، ٨/٢٦ ، ١٦٨ ·
    - (٦١) الطبري ، ١٦٨/٨ .
  - (٦٢) المصدر السابق ، ٢٠/٨ ٠
    - · \$79/A : المصدر نفسه ، ٨/٢٦ ·
  - (٦٥) المصدر السابق ، ٨/٧٠/ ٠
  - ۲۷٦/٦٠ ابن الاثي ، الكامل ، ٢٧٦/٦٠ .
- (٦٧) انظر : الطبري ، ١٩٧٨ ، وايضا : ابن
   الاثير ، الكامل ، ٢٧٧/٦ .
  - (٦٨) الطبري ، ١٧٦/٨ ٠
  - (٦٩) المسعودي ٤ ٣/١٠٦٤ .
  - (٠٠) ابن الالي ، الكامل ، ٢٧٧/٦ · ·
    - · ۲۷۷/۱ المصدر نفسه ، ۲۷۷/۱ -
      - (٧٢) المسعودي ، ٢٠/٣٠ .
- (٧٣) وانظر : ابن الاثير ، الكامبيل ، ٢٨٣/١ ، وهناك اختلاف في بعض التفصيلات ، واما الطبري فأورد المضعون ( ٢٨٨/٨ ) ولكس هناك اختلافات كبيرة فالسبعة الاف مقاتل ذكرها سبعمائة وكذلك عدد الخيول ذكرها ألفا وليس سبعة الاف ،
  - (٧٤) انظر : الطبري ، ٨/٤٧١ -
    - ا (٧٥) فاروق مير ، ٣/هه .

- (٧٦) انظر: المسعودي ، ١٦٠/٤ .
- · ١٣٦/٤ أبن الاثير ، الكامل ، ١٣٦/٤ .
- (YA) المقدسي ، احسن التقاسيم في معرفة الإقاليم: ص : ١٢٠ .
- (٧٩) ادم متز : الحضارة الاسلامية في القـــرن الرابع الهجري ، ترجمة عبد الهادي ابــو ربدة ، بيروت ١٩٦٧ ، ص : ٣٠ نقــلاعن مخطوطتي المنتظم وكتاب الميون .
  - (A) المسعودي 4 ٣/١١٤ ·
  - (٨١) المسعودي ، ١٦/٣ -
  - (٨٢) المصدر نفسه ، ٣/٤١٧ -
  - (۸۳) المصدر نفسه ، ۱۵/۳ .
  - (٨٤) ابن تيفور 4 تاريخ بفداد ٤ س ١٨٧٠ -
  - (٨٥) الراغب الاصفهائي ، ١٩٨/٣ وما يعدها .
- (AT) الجاحظ ، الحيوان ، دار صعب ، بيروت ۱۹۷۸ ، ۲۹۲/۲ ، ۳۶۱۶ه ه.
  - (۸۷) المصدر السابق ، ۱۹۱/۳
  - · ١٩٢/٣ المصدر السابق ، ١٩٢/٣ .
- (A1) القاضي ابو علي المحسن التنوخي :الغرج بعد الشدة : تح، عبسود الشالجي ، دار سادر ، بيروت ١٩٧٨ ، ٣٣١/٤ وما بعد .

- (٩٠) الراغب الاصفهاني ، ١٩١/٣ ·
- (۹۱) انظر: على الوردي ، لمحات اجتماعية مسن تاريخ المسراق الحديسيث ( ٦ اجزاء ) بغداد ۱۹۹۹ .
- (۹۲) د حمدان الكبيسي ، اسواق بغداد ، الدار الوطنية ، بغداد ۱۹۷۹ ، ۲۷۶۰ .
- (٦٣) انظر تفاصيل ذلك : حسسين مؤنس : الحضارة ، عالم المرفة ، الكويت ١٩٧٨، ص ٢٦٧ وما بعدها ، استنادا الى ما ورد في الطبري ، ٨/٦١ وما بعدها .
- (٩٤) الجدير بالذكر ان كلمة عبار ظلت تستخدم في تركستان حتى وقت قريب بمعنى «اللص الشريف » الذي يلجأ الى أعمال اللصوصية لانه يغشل في تسوية وضعه الاجتماعي أو حربته السياسية .
- (10) انظر الى ما اشارت اليه المصادر التالية: مسكويه: تجارب الامم ، تع امدروز ،مصر ۱۹۱٤ ، ۲۰۳/٦ ، الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ( ١٤ جزءا ) القاهرة ۱۹۳۱ ، ۸۱/۱ ،
- اليمقوبي ، لبدن ١٩٨٢ ١٣٢/٣ ١٤٦٠ وانظر محمد رجب النجار : حكايات الشطار والميادين في التراث المربي ، المجلسس الوطني للثقافة والغنون ، الكويت ١٩٨١، ص ٧٩ وما بعدها .

•

•

\* . . . .